# بكاثون يسبأ للسياوة

بقسائه عَائِضُ برعَبِ الدّالقِرْني

دار ابن حزم

ب التالرمن الرحيم

جَمِيْع الجُ تُوُق مِحُ فُوظَ لَهُ لِلوَّلِفَ الطَّبِعُ لَهُ الأُولِفَ الطَّبِعُ لَهُ الأُولِفَ الطَّبِعُ الأُولِفَ المُعَامِدِ المُعَمِينِ المُعَمِّلِينِ المُعَمِينِ المُعَمِينِ المُعَمِينِ المُعَمِينِ المُعَمِينِ المُعِمِينِ المُعَمِينِ المُعِمِينِ المُعِمِينِ المُعِمِينِ المُعِمِينِ المُعَمِينِ المُعِمِينِ المُعِمْمِينِ المُعِمِينِ المُ

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

كارابن خزم الطائباعة والنشة روالتونهي

بَيْرُوت - لَبُنان - صَبْ: ١٤/٦٣٦٦ - شلفون : ٨٣١٣٣١

#### المقكدّمكة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه... وبعد:

فهذه رسالة مختصرة سطَّر بناتِ أفكارها القلمُ وقضاهن في يومين بجوار بيت الله الحرام في مهبط الوحي عصرت فيها عشرات الكتب في باب البحث عن السعادة، ولم أثقل عليك بالأسماء والأرقام والمراجع والنقولات، بل شذبتها وهذبتها جهدي عسى الله أن ينفعني وإياك بها في الدنيا والآخرة. إنها تدعوك إلى حياة طيبة آمنة مطمئنة.

ولك إن شئت أن تكرر قرائتها وأن تعيد جملها وأن تضع خطوطاً تحت كلماتها، وأن تطالب نفسك بتنفيذ قراراتها والعمل بإرشاداتها، ولعلها أن تقرأ على الأسرة في البيت وعلى المنبر في المسجد، وفي درس الوعظ على الناس. إنها أشبه بغصن الريحان خفيف المحمل طيب الرائحة، توضع في درج المكتب وبجوار مخدة النوم.

واسأل نفسك عند قرائتك لها: هل تغير في ذهنك

شيء؟ هل ترى أثراً في روحك؟ لعل ذلك أن يكون وهذا الذي أريد، والله من وراء القصد وما توفيقي إلاً بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

عائض القرني الرُياض ت ١٤٦٢٥٣٩٨٠

# السبب الأول فكّر واشكر

والمعنى أن تذكر نعم الله عليك فإذا هي تغمرك من فُوقَكُ وَمِن تَحَتَ قَدَمِيكُ ﴿ وَإِن تَعُكُذُواْ نِغْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَخُصُوهَا ۚ ﴾ صحة في بدن، أمنٌ في وطن، غذاءٌ وكساء، وهواءٌ وماء، لديك الدنيا وأنت ما تشعر، تملك الحياة وأنت لا تعلم ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُهِرَةً وَيَاطِنَةً ﴾ عندك عينان، ولسان وشفتان، ويدان ورجلان ﴿ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى هَي مَسْئِلَةً سَهِلَةً أَنْ تمشى على قدميك، وقد بترت أقدام، وأن تعتمد على ساقيك، وقد قطعت سوق، أحقير أن تنام ملء عينيك وقد أطار الألمُ نوم الكثير، وأن تملأ معدتك من الطعام الشهى، وأن تكرع من الماء البارد وهناك من عُكّر عليه الطعام، ونغص عليك الشراب بأمراض وأسقام. تفكر في سمعك وقد عوفيت من الصمم، وتأمل في نظرك وقد سلمت من العمى، وانظر إلى جلدك وقد نجوت من البرص والجذام، والمح عقلك وقد أنعم عليك بحضوره ولم تفجع بالجنون والذهول.

أتريد في بصرك وحده كجبل أحد ذهباً، أتحب بيع سمعك وزن ثهلان فضة، هل تشتري قصور الزهراء بلسانك فتكون أبكم، هل تقايض بيديك مقابل عقود اللؤلؤ والياقوت لتكون أقطع، إنك في نعم عميمة وأفضال جسيمة، ولكنك لا تدرى، تعيش مهموماً مغموماً حزيناً كئيباً وعندك الخبز الدافيء، والماء البارد، والنوم الهانيء، والعافية الوارفة، تتفكر في المفقود ولا تشكر الموجود، تنزعج من خسارة مالية وعندك مفتاح السعادة، وقناطير مقنطرة من الخير والمواهب والنعم والأشياء، فكُّر واشكر، ﴿ وَفِيٓ أَنفُسِكُمْ ۗ أَفَلًا تُبُصِرُونَ ﴾ فكّر في نفسك، وأهلك، وبيتك، وعملك، وعافيتك، وأصدقائك، والدنيا من حولك ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴿ .

# السبب الثاني ما مضى فات

تذكُّر الماضي والتفاعل معه واستحضاره، والحزن لمآسيه حمقٌ وجنون، وقتلٌ للإرادة وتبديد للحياة الحاضرة. إن ملف الماضي عند العقلاء يطوى ولا يروى، يغلق عليه أبداً في زنزانة النسيان، يقيد بحبال قوية في سجن الإهمال فلا يخرج أبداً، ويوصد عليه فلا ترى النور، لأنه مضي وانتهى، لا الحزن يعيده، لا الهم يصلحه، لا الغم يصححه، لا الكدر يحييه؛ لأنه عدم، لا تعش في كابوس الماضي وتحت مظلة الفائت، أنقذ نفسك من شبح الماضي، أتريد أن تَرُدَّ النهر إلى مُصَبِّه، والشمس إلى مطلعها، والطفل إلى بطن أمه، واللبن إلى الثدي، والدمعة إلى العين، إنك بتفاعلك مع الماضي، وقلقك منه واحتراقك بناره، وانطراحك على أعتابه وضعأ مأساوياً رهيباً مخيفاً مفزعاً.

القراءة في دفتر الماضي ضياع للحاضر، وتمزيق للجهد، ونسف للساعة الراهنة، ذكر الله الأمم وما

فَعَلَت ثم قال: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدُ خَلَتُ ﴾ انتهى الأمر وقضي، ولا طائل من تشريح جثة الزمان، وإعادة عجلة التاريخ.

إن الذي يعود للماضي، كالذي يطحن الطحين وهو مطحون أصلاً، وكالذي ينشر نشارة الخشب. وقديماً قالوا لمن يبكي على الماضي: لا تخرج الأموات من قبورهم، وقد ذكر من يتحدث على ألسنة البهائم أنهم قالوا للحمار لم لا تجتر؟ قال: أكره الكذب.

إن بلائنا أننا نعجز عن حاضرنا ونشتغل بماضينا، نهمل قصورنا الجميلة، ونندب الأطلال البالية، ولئن اجتمعت الإنس والجن على إعادة ما مضى لما استطاعوا لأن هذا هو المحال بعينه.

إن الناس لا ينظرون إلى الوراء ولا يلتفتون إلى الخلف؛ لأن الريح تتجه إلى الأمام والماء ينحدر إلى الأمام والقافلة تسير إلى الأمام، فلا تخالف سنة الحياة.

# السبب الثالث يومك يومك

إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، اليوم فحسب ستعيش، فلا أمس الذي ذهب بخيره وشره، ولا الغد الذي لم يأت إلى الآن. اليوم الذي أظلتك شمسه، وأدركك نهاره هو يومك فحسب، عمرك يوم واحد، فاجعل في خلدك العيش لهذا اليوم وكأنك ولدت فيه وتموت فيه حينها لا تتعثر حياتك بين هاجس الماضي وهمه وغمه، وبين توقع المستقبل وشبحه المخيف وزحفه المرعب، لليوم فقط اصرف تركيزك واهتمامك وإبداعك وكدك وحدك، فلهذا اليوم لابد أن تقدم صلاة خاشعة وتلاوة بتدبر واطلاعاً بتأمل، وذكراً بحضور، واتزاناً في الأمور، وحسناً في خلق، ورضاً بالمقسوم، واهتماماً بالمظهر، واعتناءً بالجسم، ونفعاً للاخرين.

لليوم هذا الذي أنت فيه فتقسم ساعاته وتجعل من دقائقه سنوات، ومن ثوانيه شهور، تزرع فيه الخير، تسدي فيه الجميل تستغفر فيه من الذنب، تذكر فيه الرب، تتهيء للرحيل، تعيش هذا اليوم فرحاً وسروراً،

وأمناً وسكينة، ترضى فيه برزقك، بزوجتك، بأطفالك بوظيفتك، ببيتك، بعلمك، بمستواك ﴿ فَخُذْ مَا ءَاتَـيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿ فَخُذْ مَا ءَاتَـيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿ فَإِنَّ اللَّهِ عَيْثُ هَذَا اليوم بلا حزن ولا انزعاج، ولا سخط، ولا حقد، ولا حسد.

إن عليك أن تكتب على لوح قلبك عبارة واحدة تجعلها أيضاً على مكتبك تقول العبارة: يومك يومك. إذا أكلت خبزاً حاراً شهياً هذا اليوم فهل يضرك خبز الأمس الجاف الرديء، أو خبز غد الغائب المنتظر.

إذا شربت ماءً عذباً زلالاً هذا اليوم، فلماذا تحزن من ماء أمس الملح الأجاج، أو ماء غد الآسن الحار.

إنك لو صدقت مع نفسك بإرادة فولاذية صارمة عارمة لأخضعتها لنظرية: لن أعيش إلا هذا اليوم. حينها تستغل كل لحظة في هذا اليوم في بناء كيانك وتنمية مواهبك، وتزكية عملك، فتقول: لليوم فقط أهذب ألفاظي فلا أنطق هجراً أو فحشاً، أو سباً، أو غيبة، لليوم فقط سوف أرتب بيتي ومكتبتي، فلا ارتباك ولا بعثرة، وإنما نظام ورتابة. لليوم فقط سوف أعيش فأعتني بنظافة جسمي، وتحسين مظهري والاهتمام بهندامي، والاتزان في مشيتي وكلامي وحركاتي.

لليوم فقط سأعيش فأجتهد في طاعة ربِّي، وتأدية صلاتي على أكمل وجه، والتزود بالنوافل، وتعاهد مصحفي، والنظر في كتبي، وحفظ فائدة، ومطالعة كتاب نافع.

لليوم فقط سأعيش فاغرس في قلبي الفضيلة واجتث منه شجرة الشر بغصونها الشائكة من كبر وعجب ورياء وحسد وحقد وغل وسوء ظن.

لليوم فقط سوف أعيش فأنفع الآخرين، وأسدي الجميل إلى الغير، أعودُ مريضاً، أشيِّع جنازة، أدل حيران، أُطعم جائعاً، أفرج عن مكروب، اقف مع مظلوم، اشفع لضعيف، أواسي منكوباً، اكرم عالماً، ارحم صغيراً، أجل كبيراً.

لليوم فقط سأعيش فيا ماضٍ ذهب وانتهى اغرب كشمسك، فلن أبكي عليك ولن تراني أقف لأتذكرك لحظة؛ لأنك تركتنا وهجرتنا وارتحلت عنّا ولن تعود إلينا أبد الآبدين.

ويا مستقبل أنت في عالم الغيب فلن أتعامل مع الأحلام، ولن أبيع نفسي مع الأوهام ولن أتعجل ميلاد مفقود؛ لأن غداً لا شيء لأنه لم يخلق ولأنه لم يكن

مذكوراً.

يومك يومك أيها الإنسان أروع كلمة في قاموس السعادة لمن أراد الحياة في أبهى صورها وأجمل

# السبب الرابع اترك المستقبل حتى يأتي

﴿أَنَّ أَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ لا تستبق الأحداث، أتريد إجهاض الحمل قبل تمامه، وقطف الثمرة قبل النضج، إنَّ غداً مفقود لا حقيقة له، ليس له وجود ولا طعم، ولا لون، فلماذا نشغل أنفسنا به، ونتوجس من مصائبه ونهتم لحوادثه، ونتوقع كوارثه، ولا ندري هل يحال بيننا وبينه، أو نلقاه، فإذا هو سرور وحبور، المهم أنه في عالم الغيب لم يصل إلى الأرض بعد، إن علينا أن لا نعبر جسراً حتى نأتيه، ومن يدري؟ لعلنا نقف قبل وصولنا، وصول الجسر، أو لعلَّ الجسر ينهار قبل وصولنا، وربما وصلنا الجسر ومررنا عليه بسلام.

إن إعطاء الذهن مساحة أوسع للتفكير في المستقبل وفتح كتاب الغيب ثم الاكتواء بالمزعجات المتوقعة ممقوت شرعاً؛ لأنه طول أمل، ومذموم عقلاً؛ لأنه مصارعة للظلِّ. إن كثيراً من هذا العالم يتوقع في مستقبله الجوع والعري والمرض والفقر والمصائب،

وهذا كله من مقررات مدارس الشيطان ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم مَّغْفِرَةُ مِّنْهُ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةُ مِّنْهُ وَفَضَّلًا ﴾.

كثيرٌ هم الذين يبكون؛ لأنهم سوف يجوعون غداً، وسوف يمرضون بعد سنة، وسوف ينتهي العالم بعد مائة عام. إن الذي عمره في يد غيره لا ينبغي له أن يراهن على العدم، والذي لا يدري متى يموت لا يجوز له الاشتغال بشيء مفقود لا حقيقة له.

اترك غداً حتى يأتيك، لا تسأل عن أخباره، لا تنتظر زحوفه؛ لأنك مشغول باليوم.

وإن تعجب فعجب هؤلاء يقترضون الهم نقداً ليقضوه نسيئة في يوم لم تشرق شمسه ولم ير النور، فحذار من طول الأمل.

# السبب النامس كيف تواجه النقد الآثم

الرقعاء السخفاء سبّوا الخالق الرازق جل في علاه، وشتموا الواحد الأحد لا إله إلا هو، فماذا أتوقع أنا وأنت ونحن أهل الحيف والخطأ، إنك سوف تواجه في حياتك حرباً ضروساً لا هوادة فيها من النقد الآثم المر، ومن التحطيم المدروس المقصود، ومن الإهانة المتعمّدة مادام أنك تعطي وتبني وتؤثر وتسطع وتلمع، ولن يسكت هؤلاء عنك حتى تتخذ نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتفرَّ من هؤلاء، أما وأنت بين أظهرهم فانتظر منهم ما يسؤك ويبكي عينك، ويدمي مقلتك، ويقض مضجعك.

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه

فالناس أعداءٌ له وخصوم إن الجالس على الأرض لا يسقط، والناس لا يرفسون كلباً ميتاً، لكنهم يغضبون عليك لأنك فقتهم صلاحاً، أو علماً، أو أدباً، أو مالاً، فأنت عندهم مذنب لا توبة لك حتى تترك مواهبك ونعم الله عليك،

وتنخلع من كل صفات الحمد، وتنسلخ من كل معاني النبل، وتبقى بليداً غبيًا، صفراً محطَّماً، مكدوداً هذا ما يريدون بالضبط.

إذاً فاصمد لكلام هؤلاء ونقدهم وتشويههم وتحقيرهم «أثبت أحد» وكن كالصخرة الصامتة المهيبة تتكسر عليها حبّات البرد لتثبت وجودها وقدرتها على البقاء. إنك إن أصغيت لكلام هؤلاء وتفاعلت به حققت أمنيتهم الغالية في تعكير حياتك وتكدير عمرك، ألا فاصفح الصفح الجميل، ألا فأعرض عنهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن نقدهم السخيف ترجمة محترمة لك، وبقدر وزنك يكون النقد الآثم المفتعل.

إنك لن تستطيع أن تغلق أفواه هؤلاء ولن تستطيع أن تعتقل ألسنتهم لكنك تستطيع أن تدفن نقدهم وتجنّيهم بتجافيك لهم، وإهمالك لشأنهم، وإطراحك لأقوالهم فل مُوتُوا بِغَيْظِكُمُ ﴿ قُلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُمُ ﴿ فَلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُمُ ﴿ فَكُمْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمُ ﴾ .

ما أبالي أنب بالحزن تيس أو لحاني بظهر غيب لئيم بل تستطيع أن تصب في أفواههم الخردل بزيادة فضائلك وتربية محاسنك وتقويم اعوجاجك. إذا محاسني السلاَّتي أدل بها كانت عيوبي فقل لي كيف أعتذر إن كنت تريد أن تكون مقبولاً عند الجميع محبوباً لدى الكل سليماً من العيوب عند العالم فقد طلبت مستحيلاً وأمَّلت أملاً بعيداً.

قال حاتم:

وكلمة حاسد من غير جرم سمعت فقلت مر فانفذيني وعابوها علي ولم تعبني ولحم يند لها أبدا جبيني

# السبب السادس لا تنتظر شكراً من أحد

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه

لا يسذهب العسرف بين الله والناس خلق الله العباد ليذكروه ورزق الله الخليقة ليشكروه، فعبد الكثير غيره، وشكر الغالب سواه؛ لأن طبيعة الجحود والنكران والجفاء وكفران النعم غالبة على النفوس، فلا تصدم إذا وجدت هؤلاء قد كفروا جميلك، وأحرقوا إحسانك، ونسوا معروفك، بل ربما ناصبوك العداء، ورموك بمنجنيق الحقد الدفين، لا لشيء إلا لأنك أحسنت إليهم ﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلا آنَ أَغَنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَالِمً ﴾

وطالع سجل العالم المشهود، فإذا في فصوله قصة أب ربَّى ابنه وغذّاه وكساه وأطعمه وسقاه، وأدَّبه، وعلَّمه، سهر لينام، وجاع ليشبع، وتعب ليرتاح، فلما طر شارب هذا الابن وقوي ساعده، أصبح لوالده كالكلب العقور، استخفافاً، ازدراءً، مقتاً، عقوقاً، صارحاً، عذاباً وبيلاً.

ألاً فليهدأ الذين احترقت أوراق جميلهم عند منكوسي الفِطر، ومحطِّمي الإرادات، وليهنؤا بعوض المثوبة عند من لا تنفذ خزائنه.

إن هذا الخطاب الحار لا يدعوك لترك الجميل، وعدم الإحسان للغير، وإنما يوطنك على انتظار الجحود والتنكر لهذا الجميل والإحسان، فلا تبتئس بما كانوا يصنعون.

اعمل الخير لوجه الله، لأنك الفائز على كل حال، ثم لا يضر غمط من غمطه، ولا جحود من جحده، واحمد الله لأنك المحسن، وهو المسيء، واليد العليا خير من اليد السفلي ﴿ إِنَّا نُطِعِمُ كُوْ لِوَجْهِ اللهِ لاَ نُرِبُهُ مِنكُو جَرَّاءً وَلا شُكُورًا فِي .

وقد ذهل كثير من العقلاء من جبلَّة الجحند عند الغوغاء، وكأنهم ما سمعوا الوحي الجليل وهو ينعي على الصنف عتوَّه وتمرده ﴿مَرَّكَأَن لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّمُ ﴾ لا تفاجأ إذا أهديت بليداً قلماً فكتب به هجاءك، أو منحت جافياً عصاً يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه، فشج بها رأسك، هذا هو الأصل عند هذه

البشرية المحنّطة في كفن الجحود مع باريها جل في علاه، فكيف بها معي ومعك.

أُعلِّمُه السرماية كل يسوم فلما اشتك ساعده رماني.

# السبب السابع الصدر الاحسان إلى الغير انشراح للصدر

الجميل كاسمه، والمعروف كرسمه، والخير كطعمه، أول المستفيدين من إسعاد الناس هم المتفضلون بهذا الإسعاد، يجنون ثمرته عاجلًا في نفوسهم، وأخلاقهم، وضمائرهم، فيجدون الانشراح، والانبساط، والهدوء والسكينة.

فإذا طاف بك طائف من هم الو ألم بك غم فامنح غيرك معروفاً واسد لهم جميلاً تجد الفرج والرَّاحة. اعط محروماً، انصر مظلوماً، انقذ مكروباً، اطعم جائعاً، عد مريضاً، أعن منكوباً، تجد السعادة تغمرك من بين يديك ومن خلفك.

إن فعل الخير كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه، وعوائد الخير النفسيَّة عقاقير مباركة تصرف في صيدلية الذين عمرت قلوبهم بالبر والإحسان.

إن توزيع البسمات المشرقة على فقراء الأخلاق صدقة جارية في عالم القيم «ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» وإن عبوس الوجه إعلان حرب ضروس على

الآخرين لا يعلم قيامها إلاَّ علَّام الغيوب.

شربة ماء من كف بغي لكلب عقور أثمرت دخول جنة عرضها السموات والأرض لأن صاحب الثواب غفور شكور جميل، يحب الجميل، غني حميد.

يا من تهددهم كوابيس الشقاء والفزع والخوف هلموا إلى بستان المعروف وتشاغلوا بالغير، عطاءً وضيافة ومواساة وإعانة وخدمة وستجدون السعادة طعماً ولوناً وذوقاً ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ ثُمِزْيَ فَي إِلَّا ٱبْنِعَاءَ وَجَدِرَيِّهِ ٱلْأَعْلَى فَي وَلَسُوفَ يَرْضَى فَيْهُ .

# السبب الثامن أطرد الفراغ بالعمل

الفارغون في الحياة هم أهل الأراجيف والشائعات لأن أذهانهم موزَّعة ﴿ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ﴾.

إن أخطر حالات الذهن يوم يفرغ صاحبه من العمل فيبقى كالسيارة المسرعة في انحدار بلا سائق تجنح ذات اليمين وذات الشمال.

يوم تجد في حياتك فراغاً فتهياً حينها للهم والغم والفزع؛ لأن هذا الفراغ يسحب لك كل ملفات الماضي والحاضر والمستقبل من أدراج الحياة فيجعلك في أمر مريج، ونصيحتي لك ولنفسي أن تقوم بأعمال مثمرة بدلاً من هذا الاسترخاء القاتل لأنه وأدٌ خفي، وانتحار بكبسول مسكِّن.

إن الفراغ أشبه بالتعذيب البطيء الذي يمارس في سجون الصين بوضع السجين تحت أنبوب يقطر كل دقيقة قطرة، وفي فترات انتظار هذه القطرات يُصاب السجين بالجنون.

الراحة غفلة، والفراغ لص محترف، وعقلك هو فريسة ممزَّقة لهذه الحروب الوهميَّة.

إذاً قم الآن صل أو اقرأ، أو سبِّح، أو طالع، أو اكتب، أو رتِّب مكتبتك، أو اصلح بيتك، أو انفع غيرك حتى تقضي على الفراغ وإني لك من الناصحين. اذبح الفراغ بسكين العمل، ويضمن لك أطباء العالم ٥٠٪ من السعادة مقابل هذا الإجراء الطارىء فحسب،

٠٥٪ من السعادة مقابل هذا الإجراء الطارىء فحسب، انظر إلى الفلاحين والخبازين والبناءين يغردون بالأناشيد كالعصافير في سعادة وراحة وأنت على فراشك تمسح دموعك وتضطرب لأنك ملدوغ.

### السبب التاسع لا تكن إمعة

لا تتقمص شخصية غيرك ولا تذب في الآخرين. إن هذا هو العذاب الدائم، وكثير هم الذين ينسون أنفسهم وأصواتهم وحركاتهم، وكلامهم، ومواهبهم، وظروفهم، لينصهروا في شخصيًّات الآخرين، فإذا التكلّف والصلف، والاحتراق، والإعدام للكيان وللذَّات.

من آدم إلى آخر الخليقة لم يتفق اثنان في صورة واحدة، فلماذا يتفقون في المواهب والأخلاق.

أنت شيء آخر لم يسبق لك في التاريخ مثال ولن يأتي مثلك في الدنيا شبيه.

أنت مختلف تماماً عن زيد وعمرو فلا تحشر نفسك في سرداب التقليد والمحاكاة والذوبان.

انطلق على هيئتك وسجيّتك ﴿ قَدْ عَـٰكِرَ كُلُ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُ مُّ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَشْ مَشْرَبَهُ مُ اللّهُ الْمُؤْرِبُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَشْ كَمَا خلقت لا تغير صوتك، لا تبدل نبرتك، لا تخالف مشيتك، هذّب نفسك بالوحي، ولكن لا تلغي وجودك

وتقتل استقلالك.

أنت لك طعم خاص ولون خاص ونريدك أنت بلونك هذا وطعمك هذا، لأنك خلقت هكذا وعرفناك هكذا «لا يكن أحدكم إمعة».

إن الناس في طبائعهم أشبه بعالم الأشجار: حلو وحامض، وطويل وقصير، وهكذا فليكونوا. فإن كنت كالموز فلا تتحول إلى سفرجل؛ لأن جمالك وقيمتك أن تكون موزاً، إن اختلاف ألواننا وألسنتنا ومواهبنا وقدراتنا آية من آيات الباري فلا تجحد آياته.

# السبب العاشر قضاء وقدر

ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلاً في كتاب من قبل أن نبرأها، جف القلم، رفعت الصحف، قضي الأمر، كتبت المقادير، لن يصيبنا إلاً ما كتب الله لنا، ما أصابك لم يكن ليخطأك، وما أخطأك لم يكن ليخطأك، وما أخطأك لم يكن ليحين ليصيبك.

إن هذه العقيدة إذا رسخت في نفسك وقرت في ضميرك صارت البلية عطية، والمحنة منحة، وكل الوقائع جوائز وأوسمة «من يرد الله به خيراً يصب منه» فلا يصيبك قلق من مرض أو موت إبن، أو خسارة مالية، أو احتراق بيت، فإن الباري قد قدَّر والقضاء قد حل، والاختيار هكذا، والخيرة لله، والأجر حصل، والذنب كُفِّر.

هنيئاً لأهل المصائب صبرهم ورضاهم عن الآخذ، المعطي، القابض، الباسط، لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون.

ولن تهدأ أعصابك وتسكن بلابل نفسك، وتذهب

وساوس صدرك حتى تؤمن بالقضاء والقدر، جف القلم بما أنت لاق، فلا تذهب نفسك حسرات، لا تظن أنه كان بوسعك إيقاف الجدار أن ينهار، وحبس الماء أن ينسكب، ومنع الريح أن تهب، وحفظ الزجاج أن ينكسر، هذا ليس بصحيح على رغمي ورغمك، سوف يقع المقدور، وينفذ القضاء، ويحل المكتوب ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾.

استسلم للقدر قبل أن تطوق بجيش السخط والتذمّر والعويل، اعترف بالقضاء قبل أن يدهمك سيل الندم، إذاً فليهدأ بالك إذا فعلت الأسباب، وبذلت الحيل، ثم وقع ما كنت تحذر، فهذا هو الذي كان ينبغي أن يقع، ولا تقل «لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل:قدّر الله وما شاء فعل».

# السبب العادي عشر إن مع العسر يسراً

يا إنسان بعد الجوع شبع، وبعد الظمأ ري، وبعد السهر نوم، وبعد المرض عافية، سوف يصل الغائب ويهتدي الضال، ويفك العاني، وينقشع الظلام ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ ﴾.

بشَّر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال، ومسارب الأودية، بشَّر المهموم بفرج مفاجىء يصل في سرعة الضوء ولمح البصر، بشَّر المنكوب بلطف خفي وكف حانية وادعة.

إذا رأيت الصحراء تمتد تمتد، فاعلم أن ورائها رياضاً خضراء وارفة الظلال.

إذا رأيت الحبل يشتد يشتد، فاعلم أنه سوف ينقطع.

أحسن كلمة قالها العرب في الجاهلية:

الغمـــرات ثـــم ينلجنّــه ثمّـت يــذهبــن ولا يجنّـه

مع الدمعة بسمة، ومع الخوف أمناً، ومع الفزع

سكينة، النار لا تحرق إبراهيم التوحيد؛ لأن الرعاية الربانية فتحت نافذة برداً وسلاماً.

البحر لا يغرق كليم الرحمن؛ لأن الصوت القوي الصادق نطق بكلا إن معي ربي سيهدين.

المعصوم في الغار بشَّر صاحبه بأنه وحده معنا فنزل الأمن والفتح والسكينة.

إن عبيد ساعاتهم الراهنة وأرقاء ظروفهم القاتمة لا يرَوْنَ إلا النكد والضيق والتَّعاسة، لأنهم لا ينظرون إلا الى جدار الغرفة وباب الدار فحسب. ألا فليمدوا أبصارهم وراء الحجب وليطلقوا أعنة أفكارهم إلى ما وراء الأسوار.

إذاً فلا تضق ذرعاً فمن المحال دوام الحال، وأفضل العبادة انتظار الفرج، الأيام دول، والدهر قُلّب، والليالي حبالي، والغيب مستور، والحكيم كل يوم هو في شأن، ولعلَّ الله يحدث بعد ذلك أمرا، وإن مع العسر يسراً.

# السبب الثاني عشر اصنع من الليمون شراباً حلواً

الذكي الأريب يحوّل الخسائر إلى أرباح، والجاهل الرعديد يجعل المصيبة مصيبتين.

طُرد الرسول ﷺ من مكة فأقام في المدينة، دولة ملأت سمع التاريخ وبصره.

سُجن أحمد بن حنبل وجلد، فصار إمام السنة، وحُبس ابن تيمية، فأخرج من حبسه علماً جماً، ووضع السرخسي في قعر بئر معطلة، فأخرج عشرين ملجلداً في الفقه، وأقعد ابن الأثير فصنّف جامع الأصول والنهاية من أشهر وأنفع كتب الحديث، ونفي ابن الجوزي من بغداد، فجود القراءات السبع، وأصابت حمى الموت مالك بن الريب، فأرسل للعالمين قصيدته الرائعة الذائعة التي تعدل دواوين شعراء الدولة العباسية، ومات أبناء أبي ذوئيب الهذلي فرثاهم بإلياذة أنصت لها الدهر، وذهل منها الجمهور، وصفّق لها التاريخ.

إذا داهمتك داهية فانظر في الجانب المشرِق منها، وإذا ناولك أحدهم كوب ليمون فأضف إليه حفنة من سُكَّر، وإذا أهدى لك ثعباناً فخذ جلده الثمين واترك باقيه، وإذا لدغتك عقرب فاعلم أنه مصل واقي ومناعة حصينة ضد سم الحيات.

تكيّف في ظرفك القاسي، لتخرج لنا منه زهراً وورداً وياسميناً، وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً.

سجنت فرنسا قبل ثورتها العارمة شاعرين مجيدين متفاءلاً ومتشاءماً فأخرجا رؤوسهما من نافذة السجن. فأما المتفاءل فنظر نظرة في النجوم فضحك. وأما المتشاءم فنظر إلى الطين في الشارع المجاور فبكى. انظر إلى الوجه الآخر للمأساة؛ لأن الشر المحض ليس موجوداً بل هناك خير ومكسب وفتح وأجر.

# السبب الثالث عشر أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه

من الذي يفزع إليه المكروب، ويستغيث به المنكوب، وتصمد إليه الكائنات وتسأله المخلوقات وتلهج بذكره الألسن، وتُألِّهُهُ القلوب إنه الله لا إله إلاً هو.

وحقٌ علي وعليك أن ندعوه في الشدة والرخاء، والسراء والضراء، ونفزع إليه في الملمَّات، ونتوسّل إليه في الكربات، وننظرح على عتبات بابه سائلين باكين ضارعين منيبين، حينها يأتي مدده ويصل عونه ويسرع فرجه، ويحل فتحه ﴿ أَمَّن يُحِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴾ فينجي الغريق ويرد الغائب، ويعافي المبتلئ، وينصر المظلوم، ويهدي الضال، ويشفي المريض، ويفرّج عن المكروب ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوْا ٱللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾.

ولن أسرد عليك هنا أدعية إزاحة الهم والغم والحزن والكرب، ولكن أُحيلك إلى كتب السنة لتتعلم شريف الخطاب معه فتناجيه وتناديه وتدعوه وترجوه، فإن وجدته وجدت كل شيء، وإن فقدت الإيمان به فقدت

كل شيء، إن دعائك ربك عبادة أخرى، وطاعة عظمى ثانية فوق حصول المطلوب، وإن عبداً يجيد فن الدعاء حري أن لا يهتم ولا يغتم ولا يقلق، كل الحبال تتصرّم إلاّ حبله، كل الأبواب توصد إلاّ بابه، وهو قريب سميع مجيب، يجيب المضطر إذا دعاه. يأمرك وأنت الفقير الضعيف المحتاج، وهو الغني القوي الواحد الماجد، بأن تدعوه ﴿ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُو ﴾. إذا نزلت بك النوازل وألمت بك الخطوب، فالهج بذكره، واهتف باسمه، واطلب مددده واسأله فتحه ونصره، مَرِّغ الجبين لتقديس اسمه، لتحصل على تاج الحريَّة، وأرغم الأنف في طين عبوديته لتحوز وسام النجاة. مد يديك، أرفع كفيك، أطلق لسانك، أكثر من طلبه، بالغ في سؤاله، ألح عليه، إلزم بابه، انتظر لطفه، ترقب فتحه، أَشْدُ باسمه، أحسن ظنك فيه، انقطع إليه، تبتل إليه تبتيلا حتى تسعد وتفلح.

## السبب الرابع عشر وليسعك بيتك

العزلة الشرعيَّة السنيَّة: بعدك عن الشر وأهله، والفارغين واللَّهين والفوضويين، فيجتمع عليك شملك، ويهدأ بالك، ويرتاح خاطرك، ويجود ذهنك، بدرر الحكم ويسرح طرفك في بستان المعارف.

إن العزلة عن كل ما يشغل عن الخير والطاعة دواء عزين جرَّبه أطباء القلوب فنجح أيَّما نجاح، وأنا أدلك عليه، في العزلة عن الشر واللغو وعن الدهماء تلقيح للفكر، وإقامة لناموس الخشية، واحتفال بمولد الإنابة والتذكر، وإنما كان الاجتماع المحمود والاختلاط الممدوح في الصلوات والجمع ومجالس العلم والتعاون على الخير، أما مجالس البطالة والعطالة فحذار حذار، اهرب بجلدك، إبك على خطيئتك، وامسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، الاختلاط الهمجي حرب شعواء على النفس، وتهديد خطير لدنيا الأمن والاستقرار في نفسك؛ لأنك تجالس أساطين الشائعات وأبطال الأراجيف، وأساتذة التبشير بالفتن والكوارث والمحن، حتى تموت كل يوم سبع مرات قبل أن يصلك الموت ﴿ لَوْ خَـرَجُواْ فِيكُرُ مَّا زَادُوكُمُ إِلَّا خَبَالًا﴾

وإذا ما خلا الجبان بأرض

طلب الطعن وحمده والنزالا

إذاً فرجائي الوحيد إقبالك على شأنك والانزواء في غرفتك إلا من قول خير أو فعل خير، حينها تجد قلبك عاد إليك، فسلم وقتك من الضياع، وعمرك من الإهدار، ولسانك من الغيبة، وقلبك من القلق، وأذنك من الخنا ونفسك من سوء الظن، ومن جرب عرف، ومن أركب نفسه مطايا الأهام، واسترسل مع العوام فقل عليه السلام.

#### السبب الخامس عشر العوض من الله

لا يسلبك الله شيئاً إلا عوضك خيراً منه، إذا صبرت واحتسبت «من أخذت حبيبتيه فصبر عوقضته منهما الجنة» يعني عينيه «من سلبت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب عوضته من الجنة» من فقد ابنه وصبر بُنيَ له بيت الحمد في الخلد، وقس على هذا المنوال فإن هذا مجرد مثال.

فلا تأسف على مصيبة فإن الذي قدّرها عنده جنة وثواب وعوض وأجر عظيم.

إن أولياء الله المصابيين المبتليين ينوه بهم في الفردوس ﴿ سَكَمُ عَلَيْكُم بِمَاصَبَرْتُمُ فَنِعُمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُم بِمَاصَبَرْتُمُ فَنِعُمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

وحقٌ علينا أن ننظر في عوض المصيبة وفي ثوابها وفي خلفها الخير ﴿ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن تَرْبِهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُهَمَّدُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ هَنينًا للمصابين، بشرى للمنكوبين.

إن عمر الدنيا قصير وكنزها حقير، والآخرة خير وأبقى فمن أُصيب هنا كوفي هناك، ومن تعب هنا ارتاح

هناك، أما المتعلقون بالدُّنيا العاشقون لها الراكنون اليها، فأشد ما على قلوبهم فوت حظوظهم منها وتنغيص راحتهم فيها لأنهم يريدونها وحدها فلذلك تعظم عليهم المصائب وتكبر عندهم النكبات لأنهم ينظرون تحت أقدامهم فلا يرون إلاَّ الدُّنيا الفانية الزهيدة الرخيصة.

أيها المصابون ما فات شيء وأنتم الرابحون، فقد بعث لكم برسالة بين أسطرها لطف وعطف وثواب وحسن اختيار إن على المصاب الذي ضرب عليه سرادق المصيبة أن ينظر ليرى أن النتيجة ﴿فَشُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابُ بَاطِئُهُ فِيهِ ٱلرَّمَّةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿ وَمَا عَنْدَ الله خير وأبقى وأهنأ وأمرأ وأجل وأعلىٰ.

### السبب السادس عشر الإيمان هو الحياة

الأشقياء بكل معاني الشقاء هم المفلسون من كنوز الإيمان، ومن رصيد اليقين، فهم أبداً في تعاسة وغضب ومهانة وذلة ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مُعِيشَةً ضَنكًا ﴾.

لا يُسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وهمها وقلقها إلاَّ الإيمان بالله رب العالمين، لا طعم للحياة أصلاً إلاَّ بالإيمان.

إذا الإيمان ضاع فلل حياة

ولا دنيا لمن لم يحي دينا إن الطريقة المثلى للملاحدة إن لم يؤمنوا أن ينتحروا ليريحوا أنفسهم من هذه الآصار والأغلال والظلمات والدواهي، يالها من حياة تعيسة بلا إيمان، يالها من لعنة أبدية حاقت بالخارجين على منهج الله في الأرض ونُقلِبُ أَفِيدَ مَهُم وَأَبْصَدَرهُم كُما لَم يُؤمنُوا بِهِ آوَل مَن وَ وَنذَرُهُم في طُغيننِهِم يَعْمَهُون ﴿ وَنَد آن الآوان للعالم أن يقتنع في طُغيننِهِم وأن يؤمن كل الإيمان بأن لا إلله إلا الله بعد

تجربة طويلة شاقة عبر قرون غابرة توصل بعدها العقل إلى أن الصنم خرافة والكفر لعنة، والإلحاد كذبة، وأن الله حق له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

وبقدر إيمانك قوة وضعفاً، حرارة وبرودة، تكون سعادتك وراحتك وطمأنينتك.

﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَا مُ حَيْوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ رِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ عَنَى وَهَذِهِ الحَياة الطيبة هي استقرار نفوسهم لحسن موعود ربهم، وثبات قلوبهم بحب باريهم، وطهارة ضمائرهم من أوضار الانحراف، وبرود أعصابهم أمام الحوادث، وسكينة قلوبهم عند وقع القضاء ورضاهم في مواطن القدر؛ لأنهم رضوا بالله ربًا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد وتبياً ورسولا.

#### السبب السابع عشر إجن العسل ولا تكسر الخلية

الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نُزع من شيء إلا شانه، اللين في الخطاب البسمة الرائقة على المحيا، الكلمة الطيبة عند اللقاء، هذه حلل منسوجة يرتديها السعداء، وهي صفات المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتصنع طيبا، وإذا وقعت على زهرة لا تكسرها لأن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إن من الناس من تشرأب لقدومهم الأعناق، وتشخص إلى طلعاتهم الأبصار، وتحييهم الأفئدة وتشيّعهم الأرواح؛ لأنهم محبوبون في كلامهم في أخذهم وعطاءهم، في بيعهم وشرائهم، في لقاءهم ووداعهم.

إن اكتساب الأصدقاء فن مدروس يجيده النبلاء الأبرار، فهم محفوفون دائماً وأبداً بهالة من الناس إن حضروا فالبشر والأنس، وإن غابوا فالسؤال والدعاء.

سهرنا ونام الركب والليل مسرف

وكنت حديث الركب في كل منزلِ إن هؤلاء السعداء لهم دستور أخلاق عنوانه: ﴿ ٱدْفَعً

بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُم عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلَيُّ حَمِيعٌ ﴿ ﴾ فهم يمتصّون الأحقاد بعاطفتهم الجيّاشة، وحلمهم الدافيء، وصفحهم البريء، يتناسون الإساءة ويحفظون الإحسان، تمر بهم الكلمات النابية فلا تلج آذانهم بل تذهب بعيداً هناك إلى غير رجعة. هم في راحة والناس منهم في أمن والمسلمون منهم في سلام «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دماءهم وأموالهم» «إن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عمَّن ظلمني وأن أعطي من حرمني» ﴿ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسُّ ﴾ بشر هؤلاء بثواب عاجل من الطمأنينة والسكينة والهدوء.

من سالم الناس يسلم من عوائلهم

ونام وهو قرير العين جذلان

وبشرهم بثواب أخروي كبير في جوار رب غفور في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

### السبب الثامن عشر ألا بذكر الله تطمئن القلوب

الصدق حبيب الله، والصراحة صابون القلوب، والتجربة برهان، والرائد لا يكذب أهله، ولم يوجد عمل أشرح للصدر وأعظم للأجر كالذكر ﴿ فَاذَكُونِ آذَكُوكُمْ ﴾ وذكره سبحانه جنته في أرضه من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وهو إنقاذ للنفس من أوصابها وأتعابها واضطرابها بل هو طريق ميسر مختصر إلى كل فوز وفلاح. طالع دواوين الوحي لترى فوائد الذكر، وجرب مع الأيام بلسمه لتنال الشفاء.

إذا مرضنا تداوينا بذكركم

ونتىرك الـذكــر أحيــانــأ فننتكــس

بذكره سبحانه تنقشع سحب الخوف والفزع والهم والحزن. بذكره تزاح جبال الكرب والغم والأسئ.

ولا عجب أن يرتاح الذاكرون فهذا هو الأصل الأصيل، لكن العجب العجاب كيف يعيش الغافلون عبن ذكره ﴿ أَمُونَتُ غَيْرُ أَخْيَاأً ۚ وَمَا يَشَعُرُونِ أَيَّانَ مِعْمُونِ أَيَّانَ مِعْمُونِ أَيَّانَ مِعْمُونِ إِنَّا اللَّهِ مُعْمُونِ أَيَّانَ مِعْمُونِ إِنَّا اللَّهِ مُعْمُونِ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ مُعْمُونِ إِنَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّل

يا من شكى الأرق وبكى من الألم وتفجّع من الحوادث، ورمته الخطوب هيا اهتف باسمه المقدس، هل تعلم له سمياً.

#### الله أكبـــر كـــل هـــم ينجلــي

#### عــن قلــب كــل مكبّر ومهلّــل

بقدر إكثارك من ذكره ينبسط خاطرك، يهدأ قلبك، تسعد نفسك، يرتاح ضميرك، لأن في ذكره جل في علاه معاني التوكل عليه والثقة به والاعتماد عليه والرجوع إليه، وحسن الظن فيه، وانتظار الفرج منه، فهو قريب إذا دُعي، سميع إذا نُودي، مجيب إذا سئل، فاضرع واخضع واخشع، وردد اسمه الطيب المبارك على لسانك ثناءً ومدحاً ودعاءً وسؤلاً واستغفاراً، وسوف تجد بحوله وقوته السعادة والأمن والسرور والحبور ﴿ فَاَلنَّهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنيّا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْلَاخِرَةَ ﴾

### السبب التاسع عشر أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله

الحسد كالأكلة الملحة تنخر العظم نخراً، إن الحسد مرض مزمن يعيث في الجسم فسادا، وقد قايل: لا راحة لحسود فهو ظالم في ثوب مظلوم، وعدو في جلباب صديق. وقد قالوا: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله.

إنني أنهى نفسي ونفسك عن الحسد رحمة بي وبك، قبل أن نرحم الآخرين؛ لأننا بحسدنا لهم نطعم الهم لحومنا، ونسقي الغم دمائنا ونوزع نوم جفوننا على الآخرين.

إن الحاسد يشعل فرناً ساخناً ثم يقتحم فيه. التنغيص والكدر والهم الحاضر أمراض يولّدها الحسد لتقضى على الراحة والحياة الطيبة الجميلة.

بلية الحاسد أنه خاصم القضاء واتهم الباري في العدل وأساء الأدب مع الشرع وخالف صاحب المنهج. يا للحسد من مرض لا يُؤجر عليه صاحبه، ومن بلاء

لا يثاب عليه المبتلى به، وسوف يبقىٰ هذا الحاسد في حرقة دائمة حتى يموت أو تذهب نعم الناس عنهم. كلُّ يُصالح إلاَّ الحاسد فالصلح معه أن تتخلّى عن نعم الله وتتنازل عن مواهبك، وتلغي خصائصك، ومناقبك، فإن فعلت ذلك فلعله يرضىٰ على مضض، نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد، فإنه يصبح كالثعبان الأسود السَّام لا يقر قراره حتى يفرغ سمه في جسم بريء.

فأنهاك أنهاك عن الحسد واستعذ بالله من الحاسد فإنه لك بالمرصاد.

#### السبب العشرون إقبل الحياة كما هي

طبعت على كدر وأنت تريدها

صفواً مسن الأقسداء والأكسدار هذا حال الدنيا منغصة اللذات، كثيرة التبعات، جاهمة المحيا، كثيرة التلون، مزجت بالكدر، وخلطت بالنكد، وأنت منها في كبد.

ولن تجد ولداً أو زوجة، أو صديقاً، أو نبيلاً، ولا مسكناً ولا وظيفة إلا وفيه ما يكدر وعنده ما يسوء أحياناً، فاطفيء حر شره ببرد خيره، لتنجو رأساً برأس والجروح قصاص.

أراد الله لهذه الدنيا أن تكون جامعة للضدين والنوعين والفريقين والرأيين خير وشر، صلاح وفساد، سرور وحزن، ثم يصفو الخير كله والصلاح والسرور في الجنة ويجمع الشر كله والفساد والحزن في النار. وفي الحديث: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم» فعش واقعك ولا تسرح مع الخيال وحلق في عالم المثاليات، اقبل دنياك كما هي،

وطوع نفسك لمعايشتها ومواطنتها، فسوف لا يصفو لك فيها صاحب ولا يكمل لك فيها أمر؛ لأن الصفو والكمال والتمام ليس من شأنها ولا من صفاتها.

لن تكمل لك زوجة وفي الحديث «لا يفرك مؤمن مؤمن مؤمنة إن كره منه خلق رضى آخر».

فينبغي أن نسدد ونقارب ونعفو ونصفح ونأخذ ما تيسر ونذر ما تعسر ونغمض الطرف أحيانا ونسدد الخطى، ونتغافل عن أمور.

ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويسوطأ بمنسم

#### السبب الحادي والعشرون تعزّ بأهل البلاء

تلفت يمنة ويسرة فهل ترى إلاَّ مبتلىٰ وهل تشاهد إلاَّ منكوباً، في كل دار نائحة، وعلى كل خد دمع وفي كل واد بنو سعد.

أيها الشامت المعيسر بالدهر

أءنـــت المبَــرةُ المـــوفــورُ

كم من المصائب وكم من الصابرين، فلست أنت وحدك المصاب بل مصابك أنت بالنسبة لغيرك قليل، كم من مريض على سريره من أعوام يتقلب ذات اليمين وذات الشمال يئن من الألم ويصيح من السقم.

كم من محبوس مر به سنوات ما رأى الشمس بعينه، وما عرف غير زنزانته.

كم من رجل وامرأة فقدا فلذات أكبادهما في ميعة الشباب وريعان العمر.

كم من مكروب ومديون ومصاب ومنكوب.

آن لك أن تتعزّ بهؤلاء وأن تعلم علم اليقين أن هذه الحياة سجنٌ للمؤمن ودار للأحزان والنكبات، تصبح

القصور حافلة بأهلها وتمسي خاوية على عروشها، بينما الشمل مجتمع والأبدان في عافية والأموال وافرة، والأولاد كثر، ثم ما هي إلا أيام فإذا الفقر والموت والفراق والأمراض ﴿وَبَبَيْنَ لَكُمُ كَيْفَ فَعَكْنَا بِهِمْ وَطَوْرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ وَبَيْنَ لَكُمُ مَكِفَ فَعَكْنَا بِهِمْ وَطَرْبُنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ فَعَلَيْكُ أَن توطن نفسك كتوطين الجمل المحنك الذي يبرك على الصخرة، وعليك أن توازن مصابك بمن حولك وبمن سبقك في مسيرة الدهر، ليظهر لك أنك معافى بالنسبة لهؤلاء وأنه لم يأتك إلا وخزات سهلة فاحمد الله على لطفه واشكره على ما أبقى، واحتسب ما أخذ، وتَعَزَّ بمن حولك.

# ولسولا كثسرة البساكيسن حسولسي

على إخوانهم لقتلت نفسي

ولك قدوة في الرسول عَلَيْ وقد وُضِعَ السلى على رأسه وأُدمِيَت قدماه وشُجَّ وجهه وحوصر في الشعب حتى أكل ورق الشجر، وطرد من مكة، وكسرت ثنيته، ورمي عرض زوجته الشريف، وقتل سبعون من أصحابه، وفقد ابنه، وأكثر بناته في حياته، وربط الحجر على بطنه من الجوع، واتُهِمَ بأنه شاعر ساحر كاهن مجنون كذاب، صانه الله من ذلك، وهذا بلاء

لابد منه وتمحيص لا أعظم منه، وقد قتل قبل زكريا، وذبح يحيى، وهجر موسى، ووضع الخليل في النار، وصار الأئمة على هذا الطريق فضرج عمر بدمه، واغتيل عثمان، وطعن علي، وجلدت ظهر الأئمة وسُجن الأخيار، ونكل بالأبرار ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا وَسُجن الْأَخيار، ونكل بالأبرار ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا أَلْجَنَكَةَ وَلَمّا يَأْتِكُم مَّتُلُ الّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَتْهُمُ الْبَأْسَاكُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا ﴾.

#### السبب الثاني والعشرون الصلاة .. الصلاة

# ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةً ﴾

إذا داهمك الخوف وطوقك الحزن، وأخذ الهم بتلابيبك، فقم حالاً إلى الصلاة، تثوب لك روحك وتطمئن نفسك، إن الصلاة كفيلة بإذن الله باجتياح مستعمرات الأحزان والغموم ومطاردة فلول الاكتئاب.

كان ﷺ إذا حزَبَه أمرٌ قال: «أرحنا بالصلاة يا بلال» فكانت قرة عينه وسعادته وبهجته.

وقد طالعت سير قوم أفذاذ كانت إذا ضاقت بهم الضوائق وكشرت في وجوههم الخطوب، فزعوا إلى صلاة خاشعة فتعود لهم قواهم وإراداتهم وهممهم.

إن صلاة الخوف فرضت لتؤدى في ساعة الرعب، يوم تتطاير الجماجم، وتسيل النفوس على شفرات السيوف، فإذا أعظم تثبيت وأجل سكينة صلاة خاشعة.

إن على الجيل الذي عصفت به الأمراض النفسية أن يتعرّف على المسجد، وأن يمرّغ جبينه ليرضي ربَّه أوَّلاً ولينقذ نفسه من هذا العذاب الواصب وإلاَّ فإن الدمع

سوف يحرق جفنه والحزن سوف يحطم أعصابه وليس لديه طاقة تمدّه بالسكينة والأمن إلاَّ الصلاة.

### السبب الثالث والعشرون حسبنا الله ونعم الوكيل

تفويض الأمر إلى الله، والتوكل عليه، والثقة بوعده، والرضا بصنيعه، وحسن الظن به، وانتظار الفرج منه من أعظم ثمرات الإيمان، ومن أَجَلِّ صفات المؤمنين، وحينما يطمئن العبد إلى حسن العاقبة ويعتمد على ربِّه في كلِّ شأنه يجد الرعاية والولاية والكفاية والتأييد والنصرة.

#### وإذا السرِّعـايــةُ لاحظتــك عيــونهـــا

نسم فالحوادث كلَّهان أمان أمان لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعلها الله عليه برداً وسلاماً، ورسولنا عليه وأصحابه لما هددوا بجيوش الكفار وكتائب الوثنية قالوا: ﴿ حَسَّبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عِنَى فَانَقَلَمُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضُلٍ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوّةٌ وَالتَّبَعُوا رِضُونَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضَلِ عَظِيمٍ إِنَ ﴾.

إن الإنسان وحده لا يستطيع أن يصارع الأحداث، ولا يقاوم الملمَّات، ولا ينازل الخطوب؛ لأنه خلق

ضعيفاً عاجزاً، ولكنه حينما يتوكل على ربه ويثق بمولاه، ويفوض الأمر إليه، وإلا فما حيلة هذا العبد الفقير الحقير إذا احتوشته المصائب وأحاطت به النكبات ﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِ بِنَ ﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِ بِنَ ﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِ بِنَ ﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِ بِنَ ﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِ بِنَ ﴿ وَعَلَى اللهِ فَتَوكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِ بِنَ اللهِ اللهِ اللهِ فَتَوكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِ بِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فيا من أراد أن ينصح نفسه توكل على القوي الغني ذي القوة المتين، لينقذك من الويلات، ويخرجك من الكربات، واجعل شعارك ودثارك حسبنا الله ونعم الوكيل، فإن قل مالك، وكثر دينك، وجفت مواردك وشحّت مصادرك، فناد حسبنا الله ونعم الوكيل.

وإذا داهمك المرض، وألح عليك السقم، وتضاعف عليك البلاء، فقل حسبنا الله ونعم الوكيل.

وإذا خفت من عدو، أو رعبت من ظالم، أو فزعت من خطب فاهتف حسبنا الله ونعم الوكيل.

﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِينَا وَنَصِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

# السبب الرابع والعشرون قل سيروا في الأرض

مما يشرح الصدر ويزيح سحب الهم والغم؛ السفر في الديار، وقطع القفار، والتقلب في الأرض الواسعة، والنظر في كتاب الكون المفتوح لتشاهد أقلام القدرة وهي تكتب على صفحات الوجود آيات الجمال، لترى حدائق ذات بهجة، ورياضاً أنيقة وجنات ألفافاً، أخرج من بيتك وتأمل ما حولك وما بين يديك وما خلفك، إصعد الجبال، إهبط الأودية، تسلق الأشجار، عب من الماء النمير، ضع أنفك على أغصان الياسمين، حينها تجد روحك حرة طليقة، كالطائر الغريد تسبح في فضاء السعادة، أخرج من بيتك، ألق الغطاء الأسود عن عينيك، ثم سر في فجاج الله الواسعة ذاكراً مسبحاً.

إن الانزواء في الغرفة الضيقة مع الفراغ القاتل طريق ناجح للانتحار، وليست غرفتك هي العالم ولست أنت كل الناس، فلم الاستسلام أمام كتائب الأحزان، ألا فاهتف ببصرك وسمعك وقلبك: انفروا خفافاً وثقالاً، تعال لتقرأ القرآن هنا بين الجداول والخمائل بين الطيور

وهي تتلو خطب الحب، وبين الماء وهو يروي قصة وصوله من التلِّ.

أيهـــاذا الشـــاكـــي ومـــا بـــك داء

کسن جمیسلاً تسریٰ السوجسود جمیسلاً أتسری الشسوك فسی السورود وتعمسیٰ

أن تسرى فسوقه الندى إكليلا إن الترحال في مسارب الأرض متعة يوصي بها الأطباء لمن ثقلت عليه نفسه، وأظلمت عليه غرفته الضيقة، فهيًّا بنا نسافر لنسعد ونفرح ونفكر ونتدبّر ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ ﴾.

النكبات أرضاً.

#### السبب الخامس والعشرون فصبرٌ جميل

التحلِّي بالصبر من شيم الأفذاذ الذين يتلقون المكاره برحابة صدر وبقوة إرادة وبمناعة أبيَّة. وإن لم أصبر أنا وأنت فماذا نصنع؟

هل عندك حل لنا غير الصبر؟ هل تعلم لنا زاداً غيره؟ كان أحد العظماء مسرحاً تركض فيه المصائب وميداناً تتسابق فيه النكبات كلما خرج من كربة زارته كربة أخرى، وهو متترّس بالصبر، متدرّع بالثقة بالله، يقول عن حاله:

تنكر لي دهري ولم يدر أنني أعرز وأحداث الرمان تهون أعرز وأحداث الرمان تهون فبات يريني الدهر كيف عتوه وبت أريه الصبر كيف يكون هكذا يفعل النبلاء، يُصارعون الملمّات ويطرحون

دخلوا على أبي بكر وهو مريض، قالوا: ألا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب قد رآني. قالوا: فماذا قال؟ قال: يقول: إني فعَّال لما أريد.

ومرض أحد الصالحين فقيل له: ماذا يؤلمك؟ فقال:

تمسوت النفسوس بسأوصابها ولم يسدر عسوّادها ما بها ومسا أنصفست مهجسة تشتكسي

أذاها إلى غير أحبابها واصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر صبر واثق بالفرج، عالم بحسن المصير، طالب للأجر، راغب في تكفير السيئات، اصبر مهما ادلهمت الخطوب، وأظلمت أمامك الدروب، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسراً.

قرأت سير عظماء مرّوا في هذه الدنيا وذهلت لعظيم صبرهم وقوة احتمالهم، كانت المصائب تقع على رؤسهم كأنها قطرات ماء باردة، وهم في ثبات الجبال، وفي رسوخ الحق، فما هو إلاَّ وقت قصير فتشرق وجوههم على طلائع فجر الفرج، وفرحة الفتح، وعصر النصر. وأحدهم ما اكتفى بالصبر وحده، بل

نازل الكوارث وتحدى المصائب وصاح في وجهها منشداً:

إن كان عندك يا زمان بقية مما يهان به الكرام فهاتها

### السبب السادس والعشرون لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك

نفر من الناس تدور في نفوسهم حرب عالميّة، وهم على فرش النوم، فإذا وضعت الحرب أوزارها غنموا قرحة المعدة، وضغط الدم والسكّري. يحترقون مع الأحداث، يغضبون من غلاء الأسعار، يثورون لتأخر الأمطار، يَضجُون لانخفاض سعر العملة، فهم في انزعاج دائم، وقلق واصب ﴿ يَحْسَبُونَ كُلٌّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ﴾.

ونصيحتي لك أن لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك، دع الأحداث على الأرض ولا تضعها في أمعاءك. إن البعض عنده قلب كالأسفنجة يتشرب الشائعات والأراجيف ينزعج للتوافه، يهتز للواردات، يضطرب لكل شيء، وهذا القلب كفيل أن يحطم صاحبه وأن يهدم كيان حامله.

أهل المبدأ الحق تزيدهم العبر والعظات إيماناً إلى إيمانهم، وأهل الخور تزيدهم الزلازل خوفاً إلى خوفهم، وليس أنفع أمام الزوابع والدواهي من قلبٍ شجاع، فإن المقدام الباسل واسع البطان، ثابت

الجأش، راسخ اليقين، بارد الأعصاب، منشرخ الصدر، أما الجبان فهو يذبح نفسه كل يوم مرات بسيف التوقعات والأراجيف والأوهام والأحلام، فإن كنت تريد الحياة المستقرة فواجه الأمور بشجاعة وجلد ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا تك في ضيق مما يمكرون، كن أصلب من الأحداث، وأعتىٰ من رياح الأزمات، وأقوىٰ من الأعاصير، وارحمتاه لأصحاب القلوب الضعيفة كم تهزّهم الأيام هزّاً ﴿ وَلَنَجِدَنّهُمُ القلوب الضعيفة كم تهزّهم الأيام هزّاً ﴿ وَلَنَجِدَنّهُمُ مدد، وعلى الوعد في ثقة ﴿ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْمٍمْ ﴾.

#### السبب السابع والعشرون لا تحطمك التوافه

كم من مهموم سبب همه أمرٌ حقير تافه لا يذكر.
وتعظم في عين الصغير صغارها
وتصغر في عين العظيم العظائم
انظر إلى المنافقين، ما أسقط هممهم وما أبرد
عزائمهم. هذه أقوالهم: لا تَنْفِروا في الحر، إئذنْ لي
ولا تفتني، بيوتنا عورة، نخشى أن تصيبنا دائرة، ما
وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يا لخيبة هذه المعاطس يا
لتعاسة هذه النفوس.

همهم البطون والصحون والدور والقصور، لم يرفعوا أبصارهم إلى سماء المثل، لم ينظروا أبداً إلى نجوم الفضائل. هم أحدهم ومبلغ علمه: دابته وثوبه ونعله ومأدبته، وانظر لقطاع هائل من الناس تراهم صباح مساء سبب همومهم خلاف مع الزوجة أو الابن أو القريب أو سماع كلمة نابية أو موقف تافه. هذه مصائب هؤلاء البشر، ليس عندهم من المقاصد العليا ما يشغلهم، ليس عندهم من الاهتمامات الجليلة ما يملأ وقتهم، وقد قالوا: إذا خرج الماء من الإناء ملأه الهواء، إذاً ففكر في الأمر الذي تهتم له وتغتم، هل يستحق هذا الجهد وهذا العناء، لأنك أعطيته من عقلك ولحمك ودمك وراحتك ووقتك، وهذا غبن في الصفقة وخسارة هائلة ثمنها بخس، وعلماء النفس يقولون أجعل لكل شيء حدًّا معقولاً، وأصدق من هذا قوله تعالى: ﴿ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ فَاعَطُ القضية حجمها ووزنها وقدرها وإياك والظلم والغلو.

هؤلاء الصحابة الأبرار همهم تحت الشجرة الوفاء بالبيعة، فنالوا رضوان الله ورجل معهم أهمه جمله حتى فاته البيع فكان جزاءه الحرمان والمقت.

فاطرح التوافه والاشتغال بها تجد أن أكثر همومك ذهبت عنك وعدت فرحاً مسروراً.

# السبب الثامن والعشرون ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس

مر فيما سبق بعض معاني هذا السبب لكنني أبسطه هنا ليُفهم أكثر وهو أنَّ عليك أن تقنع بما قسم لك من جسم ومال وولد وسكن وموهبة، وهذا منطق القرآن ﴿ فَخُذْ مَآ ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ١ السلف وأكثر الجيل الأول كانوا فقراء لم يكن لديهم إعطيات ولا مساكن بهية، ولا مراكب، ولا حشم، ومع ذلك أَثْرُوا الحياة وأسعدوا أنفسهم والإنسانية؛ لأنهم وجّهوا ما آتاهم الله من خير في سبيله الصحيح فبورك لهم في أعمارهم وأوقاتهم ومواهبهم، ويقابل هذا الصنف المبارك مَلاءٌ أعطوا من الأموال والأولاد والنعم، فكانت سبب شقائهم وتعاستهم؛ لأنهم انحرفوا عن الفطرة السويَّة والمنهج الحق وهذا برهان ساطع على أن الأشياء ليست كل شيء، انظر إلى من حمل شهادات عالميَّة لكنه نكرة من النكرات في عطاءه وفهمه وأثره، بينما تجد آخرين عندهم علم

محدود، وقد جعلوا منه نهراً دافقاً بالنفع والإصلاح والعمار.

إن كنت تريد السعادة فارض بصورتك التي ركبك الله فيها، وارض بوضعك الأسري وصوتك ومستوى فهمك، ودخلك، بل إن بعض المربين الزهاد يذهبون إلى أبعد من ذلك فيقولون لك: ارض بأقل مما أنت فيه وبدون ما أنت عليه وأنشدوا:

#### سعادتك العظمي إذا كنت عاقلاً

مناك بحال دون حال تعيشُها هاك قائمة رائعة مليئة باللامعين الذين بخسوا حظوظهم الدنيوية:

عطاء بن أبي رباح عالم الدنيا في عهده، مولى أسود أفطس أشل مفلفل الشعر.

الأحنف بن قيس، حليم العرب قاطبة، نحيف الجسم، أحدب الظهر، أحنى الساقين، ضعيف البنية. الأعمش محدث الدنيا، من الموالي، ضعيف البصر، فقبر ذات اليد، ممزق الثياب، رث الهيئة والمنزل.

بل الأنبياء النَّكرام صلوات الله وسلامه عليهم، كل

منهم رعىٰ الغنم، وكان داود حَدَّاداً وزكريا نجاراً، وإدريس خياطاً، وهم صفوة الناس وخير البشر.

إذاً فقيمتك مواهبك وعملك الصالح ونفعك وخلقك، فلا تأس على ما فات من جمال أو مال أو عيال، وارض بقسمة الله ﴿ نَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاوَةِ الدُّنَيَا﴾.

# السبب التاسع والعشرون ذكّر نفسك بجنة عرضها السموات والأرض

إن جعت في هذه الدار أو افتقرت أو حزنت أو مرضت أو بخست حقاً أو ذقت ظلماً فذكِّر نفسك بالنعيم والراحة والسرور والحبور والأمن والخلد في جنات النعيم، إنك إن اعتقدت هذه العقيدة وعملت لهذا المصير تحولت خسائرك إلى أرباح، وبلاياك إلى عطايا، إن أعقل الناس هم الذين يعملون للآخرة لأنها خير وأبقى. وإن أحمق وأبله هذه الخليقة هم الذين يرون أن هذه الدنيا هي قرارهم ودارهم ومنتهى أمانيهم، فتجدهم أجزع الناس عند المصائب، وأندمهم عند الحوادث؛ لأنهم لا يرون إلا حياتهم الزهيدة الحقيرة، لا ينظرون إلاّ إلى هذه الفانية، لا يتفكرون في غيرها ولا يعملون لسواها، فلا يريدون أن يعكّر لهم سرورهم ولا يكدّر عليهم فرحهم، ولو أنهم خلعوا حجاب الران عن قلوبهم، وغطاء الجهل عن عيونهم لحدثوا أنفسهم بدار الخلد ونعيمها ودورها وقصورها، ولسمعوا وأنصتوا لخطاب الوحي في وصفها، إنها والله الدار التي تستحق الاهتمام والكد والجهد.

هل تأملنا طويلاً وصف أهل الجنة بأنهم لا يمرضون ولا يحزنون ولا يموتون، ولا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، في غرف يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يسير الراكب في ظل شجرة من أشجارها مائة عام لا يقطعها، طول الخيمة فيها ستون ميلاً، أنهارها مُطّرِدة، قصورها منيفة، قطوفها دانية، عيونها جارية، سررها مرفوعة، أكوابها موضوعة، نمارقها مصفوفة، زرابيتها مبثوثة، تم سرورها، عظم حبورها، فاح عرفها، عظم وصفها، منتهىٰ الأماني خيها، فأين عقولنا لا تفكر، ما لنا لا نتدبر .

إذا كان المصير إلى هذه الدار فلتخف المصائب على المصابين ولتقر عيون المنكوبين ولتفرح قلوب المعدمين.

فيا أيها المسحوقون بالفقر، المنهكون بالفاقة المبتلون بالمناقة الله المبتلون بالمصائب، اعملوا صالحاً لتسكنوا جنة الله وتجاوروه تقدست أسماؤه ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى النَّارِ (أَنَى ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللل

#### السبب الثلاثون وكذلك جعلناكم أمة وسطا

العدل مطلب عقلي وشرعي، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، ومن أراد السعادة فعليه أن يضبط عواطفه، واندفاعاته، وليكن عادلاً في رضاه وغضبه وسروره وحزنه؛ لأن الشطط والمبالغة في التعامل مع الأحداث ظلمٌ للنفس، وما أحسن الوسطيّة، فإن الشّرع نزل بالميزان، والحياة قامت على القسط، ومن أتعب الناس من طاوع هواه واستسلم لعواطفه وميولاته حينها تتضخّم عنده الحوادث وتظلم لديه الزوايا وتقوم في قلبه معارك ضارية من الأحقاد والدخائل والضغائن لأنه يعيش في أوهام وخيالات، حتى إن بعضهم يتصوّر أن الجميع ضده، وأن الآخرين يحبكون مؤامرة لإبادته، وتملى عليه وساوسه أن الدنيا له بالمرصاد، فلذلك يعيش في سحب سود من الخوف والهم والغم.

إن الإرجاف ممنوع شرعاً رخيص طبعاً وما يمارسه إلا أناس مفلسون من القيم الحيَّة والمبادىء الربانيَّة ﴿ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ﴾.

أجلس قلبك على كرسية، فأكثر ما يخاف لا يكون، ولك قبل وقوع ما تخاف وقوعه أن تقدّر أسوأ الاحتمالات ثم توطن نفسك على تقبل هذا الأسوأ، حينها تنجو من التكهنات الجائرة التي تمزّق القلب قبل أن يقع الحدث فيبقى كقول الأوّل:

كان قطاة علقت بجناحها

على كبدي من شدة الخفقان فيا أيها العاقل النّابه إعط كل شيء حجمه، ولا تضخم الأحداث والمواقف والقضايا بل اقتصد واعدل ولا تجور ولا تذهب مع الوهم الزائف والسراب الخادع اسمع ميزان الحب والبغض في الحديث: «أحبب حبيبك هوناً ما فعسىٰ أن يكون بغيضك يوماً ما، وابغض بغيضك هوناً ما فعسىٰ أن يكون حبيبك يوماً ما، وابغض بغيضك هوناً ما فعسىٰ أن يكون حبيبك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما فعسىٰ أن يكون حبيبك يوماً ما، وأبنَهُ أَن يَجُعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنَهُم مَّودَةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ عَدُيرٌ وَاللهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ نَهُم مَّودَةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ نَهُم مَّودًةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ نَهُم مَّودًةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ نَهُم مَّودًةً وَاللهُ قَدِيرٌ وَاللهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ نَهُم مَودًا مَا فعسىٰ وَاللهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ نَهُم مَودًا مَا فعسىٰ وَاللهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ نَهُم مَودًا وَاللهُ عَنْوُرٌ رَحِيمٌ نَهُم مَودًا وَاللهُ عَنْوُرٌ رَحِيمٌ نَهُم مَودًا وَاللهُ عَنْوُرُ رَحِيمٌ نَهُم مَودًا وَاللهُ عَنْوُلُولُ وَاللهُ عَنْوُلُولُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

إن كثيراً من التخويفات والأراجيف لا حقيقة لها وقديماً قالوا:

وقلت لقلبي إن نزا بك نزوة من الهم أفرخ أكثر الروع باطله

#### الخاتمة

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

# الفهرس

| ٣    | المقدمة                                       |
|------|-----------------------------------------------|
| ۰    | السبب الأول فكر واشكر                         |
| ٧    | السبب الثاني ما مضى فات                       |
| ٩    | السبب الثالث يومك يومك                        |
| ۳    | السبب الرابع اترك المستقبل حتى يأتي           |
| ه ۱  | السبب الخامس كيف تواجه النقد الآثم            |
| ۱۸   | السبب السادس لا تنتظر شكر من أحد              |
| ۲۱   | السبب السابع الإحسان إلى الغير                |
| ۲۳   | السبب الثامن إطرد الفراغ بالعمل               |
| ۰ ۲۵ | السبب التاسع لا تكن إمّعة                     |
| ۲٧   | السبب العاشر قضاء وقدر                        |
| ۲٩   | السبب الحادي عشر إن مع العسر يسراً            |
| ۳١   | السبب الثاني عشر اصنع من الليمون شراباً حلواً |
| ۳۳   | السبب الثالث عشر أمّن يجيب المضطر إذا دعاه    |
| ه۳   | السبب الرابع عشر <b>وليسعك بيتك</b>           |
| ٣٧   | السبب الخامس عشر العوض من الله                |
| ۳٩   | السبب السادس عشر الإيمان هو الحياة            |

| ٤١  | السابع عشر إجن العسل ولا تكسر الخلية    | السبب  |
|-----|-----------------------------------------|--------|
| ٤٣  | الثامن عشر ألا بذكر الله تطمئن القلوب   | السبب  |
|     | التاسع عشر أم يحسدون الناس على          | السبب  |
| د د | ما آتاهم الله من فضله                   |        |
| ٤٧  | العشرون إقبل الحياة كما هي              | السبب  |
| ٤٩  | الحادي والعشرون تعزّ بأهل المصائب       | السبب  |
| 07  | الثاني والعشرون الصلاة الصلاة           | السبب  |
| ٤ ٥ | الثالث والعشرون حسبنا الله ونعم الوكيل  | السبب  |
| ٥٦  | الرابع والعشرون قل سيروا في الأرض       | السبب  |
| ٥٨  | الخامس والعشرون فصبرٌ جميل              | السبب  |
|     | السادس والعشرون لا تحمل الكرة الأرضية   | السبب  |
| 17  | على رأسك                                |        |
| ٦٣. | السابع والعشرون لا تحطمك التوافه        | السبب  |
|     | الثامن والعشرون أرض بما قسم الله لك تكن | السبب  |
| ٦0  | أغنى الناس                              |        |
|     | التاسع والعشرون ذكر نفسك بجنة عرضها     | السبب  |
| ۸۲  | السموات والأرض                          |        |
| ٧.  | الثلاثون وكذلك جعلناكم أمة وسطا         | السبب  |
| ٧٢  |                                         | الخاتم |